#### المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

﴿ يَا أَنِهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ نَقَاتُهُ وَلا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسلمون ﴾ (١)

﴿ يَا أَبِهَا النَّاسَ انَّقُوا رَبِّكُمُ الذي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسَ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِهَا وَبِث منهما رجالاً كثيراً ونساءً وانّقُوا الله الذي تساءُلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا ﴾ (٢)٢٠

﴿ يَا أَيُهَا الذينِ آمنوا اتَّقُوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (٣٠ ١٠٠)

أما بعد: فإن كتاب الله نور وهداية وحياة، وإنّ المتدبر في هذا القرآن العظيم ليجد فيه من الكنوز والمعايي والعلوم والمعارف بحوراً تتلاطم لا سواحل لها، إنه قرآن عجب لا يدرك غوره، ولا يستطيع الخلق من إنس وجان ولو اجتمعوا أن يحيطوا به.

وكتاب الله عز وجل هو الحكم بين الناس إذا وقع بينهم خلاف قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات

<sup>(1)</sup> آل عمران:١٠٢

<sup>(2)</sup> النساء: ١

<sup>(3)</sup> الأحزاب:٧٠-٧١

# التَّوَسُّل فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - د. طَلاَلُ بْنُ مُصْطَفَى عرقسُوس أَرْ لُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - د. طَلاَلُ بْنُ مُصْطَفَى عرقسُوس أَنْ لهم أُجِرا كَبِيراً ﴾ (1).

هذا وإن مما تنازع فيه بعض الناس موضوع التوسل، ولرفع هذا التراع ليس لنا إلا أن نرجع إلى كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ، ولذا أحببت أن يكون بحثي في هذا الموضوع، راجياً أن يكون قاطعاً للخلاف في هذا الموضوع، وجامعاً للقلوب على ما هو الحق فيه، والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.

(1) الإسراء: ٩

#### تهيد

موضوع التوسل من أهم المواضيع، بل هو من أعظمها خطراً، وهو من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس، وذلك لعدم معرفتهم سبل التوسل الصحيحة المشروعة، وكل ذلك ناشئ عن فهم خاطئ لحقيقة التوسل، أو تصور غير صحيح، أو تقليد أعمى.

والمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن الكتاب الكريم قد أبان في مواضع كثيرة منه السبل المشروعة في التوسل إلى الله جل وعلا، وهذه السبل هي التوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان الصادق الصحيح، والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما شرع من أعمال صالحة، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إلى الله تعالى بفضله ورهمته وإحسانه، والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء من عباده.

هذا ومن المعلوم أن كثيراً من عباد القبور اليوم، والمستغيثين بالأولياء والصالحين، إنما كان سبب انحرافهم هذا هو تعظيمهم للصالحين، تعظيماً بلغ حدّ الغلو، وإذا ما نوقش أحدهم ولهي عما يقع منه من شرك يقول: إنه لا يعبد هذا الصالح وإنما يتوسل به إلى الله تعالى، وربما يضرب لك مثلاً فيقول: إنك عند ما تريد أمراً ما من ملك أو رئيس فإنك تتوسل إليه وتستشفع بمقرّب عنده؛ فيشبه هذا المسكين الخالق جل وعلا بالمخلوق؛ وما علم المسكين أن عظماء الدنيا يحتاجون إلى شفعاء لأمور:

منها: أن ذلك العظيم لا يعلم حال الناس، ولا يطلع على حوانجهم، فيحتاج الى من يبلغه ذلك عنهم، وهل الرب جل وعلا الذي أحاط علمه بكل شيء

يحتاج إلى من يخبره عن خلقه؟ ﴿ أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (١). وأيضا فإن ذلك الرئيس إنما يقبل شفاعة الشافع رجاءً أو خوفاً، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيراً.

وهذا العظيم يحتاج إلى من يرقق قلبه، ويسترحمه لينظر في أمور هؤلاء المحتاجين، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، بل هو أشد رحمة بالعبد من أمه وأبيه، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في قال: سمعت رسول الله في يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه» (٢)، وروى مسلم في صحيحه من حديث سلمان في قال: قال رسول الله في «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» (الله جل وعلا عند ما أرشد إلى دعانه لم يجعل بيننا وبينه وسائط ووسائل من الخلق في ذلك فوإذا سألك عبادي عني فإني قربب أجيب دعوة الداعإذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (١٠) فوقال رتكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في عبادة القبور هو ادعون ما يقع في عبادة القبور هو ادا وان ما يقوله بعض مدعى الإسلام اليوم عمن يقع في عبادة القبور هو هذا وان ما يقوله بعض مدعى الإسلام اليوم عمن يقع في عبادة القبور هو هذا وان ما يقوله بعض مدعى الإسلام اليوم عمن يقع في عبادة القبور هو هذا وان ما يقوله بعض مدعى الإسلام اليوم عمن يقع في عبادة القبور هو هذا وان ما يقوله بعض مدعى الإسلام اليوم عمن يقع في عبادة القبور هو

<sup>(</sup>١) سورة الملك: ١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٨/٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٩٦/٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة:١٨٦

<sup>(</sup>٥) غافر:۲۰

ما قاله بالأمس كفار قريش ﴿ ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى إنّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنّ الله لا يهدي من هو كاذبُ كفّارٌ ﴾ (1) فإلهم لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق وترزق وتمرض وتشفي ﴿ ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض أصنامهم تخلق وترزق وتمرض وتشفي ﴿ ولئن سألتهم من خلق السّما والأرض أمن يملك السّمع والأبصار ومن ليقولنّ الله ﴾ (2) ﴿ قل من يرزقكم من السّماء والأرض أمن يملك السّمع والأبصار ومن يخرج الحيّ من الميّت من الحيّ ومن يدّبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تنّقون ﴾

هذا ومن المعلوم أيضاً أن أول شرك وقع في الأرض وهو شرك قوم نوح عليه السلام إنما كان بسبب تعظيم الصالحين، والتوسل بهم، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح إلى العرب بعد؛ أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) (3).

وأورد ابن حجو رحمه الله عن السهيلي رحمه الله تعالى في التعريف «إن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما نقل، وكذلك سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته فتمسحوا بما إلى زمن

<sup>(</sup>١) الزمر:٣

<sup>(</sup>۲) الزمر: ۲۸

<sup>(</sup>٣) يونس: ٣١

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٦٠/٦.

مهلائيل فعبدوا بتدريج الشيطان لهم) (١).

وهكذا نرى الشرك إنما دخل على الناس من باب الصالحين والغلو فيهم، وتصوير صورهم، والتبرك بمم، والتوسل بمم، ومن هنا يتبين عظيم حاجتنا إلى معرفة سبل التوسل الصحيحة، وهي بحمد الله تعالى بينة واضحة في كتاب ربنا الذي ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، على أن أعظم ما يتوسل به المرء هو التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، وجليل الخلال، وإلى هذا أشار سيدنا رسول الله ﷺ إذ يقول فداه أبي وأمى ونفسى ((انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا(٢)، فناء (٣) بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي ﷺ، وقال الآخر: اللهم كانت لى بنت عم كانت أحبّ الناس إلى، فأردمًا عن نفسها فامتنعت منى حتى ألمت كما سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٦٨/٨

<sup>(</sup>٢) أغبق فلانا: أي أسقيه عشاءً فيشرب.

<sup>(</sup>٣) أي ابتعد في طلب شيء فكان سبب تأخره عنهما.

أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنّا ما نحن فيه، فانفرجت غير ألهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبي هذ وقال الثالث: اللهم إلي استأجرت أجراء فأعطيتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءين بعد حين، فقال يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إلي لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» (1).

فهؤلاء الثلاثة الصالحون لما وقعوا في الشدة لم يجدوا ما ينقذهم منها، أو يخلصهم من الهلكة سوى أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بأفضل ما عملوا مما ابتغوا به وجه رهم عز وجل، ولم يجدوا أعظم من بر الوالدين والإحسان إليهما، وكذا إعطاء الأجير أجره وحفظه له، وتنميته، ومن ثم تسليمه له دون طمع في شيء منه مع كثرته، وكذا التوسل بالعفاف وترك الحرام مع القدرة التامة عليه.

وبمثل هذا أرشد رسول الله الله المته، وعلمهم كيف يتوسلون إلى رهم، ومما يؤكد ذلك ويزيل كل وهم في باب الوسيلة ما حدّث به ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: ((كنت أبيت مع رسول الله الله النه بوضوئه وحاجته، فقال لي: ((سل)) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: ((أو غير ذلك)) قلت: هو ذاك، قال: ((فأعنى على نفسك بكثرة السجود)) (7).

وهكذا نرى رسول الله ﷺ يعلم هذه الأمة كيف تتوسل إلى ربها، وذلك

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩١/٣، وصحيح مسلم ٨٩/٨، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۵۲/۲، ولفظ أبی داود ۳۰٤/۶ والنسائی ۱۸۰/۲ ((کنت أبیت مع رسول الله ﷺ آتیه بوضوئه وبحاحته، فقال: سلنی ...

بإخباره عما كان من الأمم السابقة من التوسلات الصحيحة التي قبلت فرأى أصحابها آثارها، وكذلك بإرشاد من أراد مرافقة النبي ألله في الجنة، وهذا مقام من أعظم المقامات، ولذا دله الرسول الله على عمل هو من أفضل الأعمال، ألا وهو الإكثار من الصلاة.

وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا اللعاء» (١) فلعل هذا تفسير قول الله عز وجل ﴿ واسجد واقترب ﴾ (٢).

هذا وإن التوسل إلى الله عز وجل والتزلف إليه بعمل محابه، واجتناب موجبات سخطه ما زال ديدن المؤمنين، وخاصة النبيين من عباد الله عز وجل وجل، يقول الله جلت قدرته: ﴿ وربّك أعلم بمن في السّماوات والأرض ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أبهم أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه إنّ عذاب ربّك كان محذوراً ﴾ (٣).

وإن سياق الآيات الكريمات ليوحي بموقف النبيين المخالف لموقف المشركين الذين يتوسلون بأندادهم وآلهتهم التي لا تملك شيئاً، وإنه موقف سادة الموحدين الذين يخلصون الدعاء لربم عز وجل، ولا يطمعون في أحد سواه كائناً من كان.

### • معنى التوسل:

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير، من وسل يسل أي عمل ما يتقرب به، ويكون له به مترلة، والوسيلة: الدرجة، والوسيلة: القربة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٤٩/٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) العلق: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥٥-٥٥.

والوسيلة: هي التوصل إلى الشيء برغبة.

وأنا متوسل إلى الله بكذا، وواسل، ووسلت إليه، وتوسلت إلى الله بالعمل أي تقربت، قال لبيد:

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل<sup>(۱)</sup> قال الحلي: ((وقال بعضهم: حقيقة التوسل إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري أحكام الشريعة، وعلى هذا فهى مقاربة للقربة)) (<sup>۲)</sup>.

وهذا يتبين أن الوسيلة: هي التقرب إلى الله تعالى بما يحب من الاعتقادات، والأعمال، والأقوال، وسؤاله تعالى بأسمائه وصفاته وبفضله وكرمه.

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ ما أنها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ (الله الرب جل وعلا يرشد عباده المؤمنين، بل يأمرهم بتقواه تبارك وتعالى، فباتقائهم ربمم يكونون قد ابتغوا إليه جل وعلا الوسيلة والطريقة التي تقريم منه، وترضيه عنهم، إذ التقوى إنما هي العمل بما يحب وترك ما يكره، فهذا أعظم الوسائل وأقربما لإدراك الفلاح الذي هو الظفر بالمطلوب المرغوب، والنجاة من المخوف المرهوب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لسلوك ما يحب، إنه سبحانه خير مسؤول ومجيب.

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم، وترك المنهيات، وقد قال بعدها: ﴿ وابتغوا

<sup>(</sup>١) البيت في لسان العرب ٧٢٤/١١ مادة (رسل).

<sup>(</sup>٢) عمدة الحفاظ ٤/٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

إليه الوسيلة ﴾ قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: (رأي القربة)، وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن ... وقال قتادة: ((وتقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه)، وقرأ ابن زيد ﴿ أُولِنُكَ الذين يدعون يبتغون إلى مربهم الوسيلة أبهم أقرب وبرجون مرحمته ويخافون عذابه إنّ عذاب مربك كان محذوم الهافي).

## ما في سورة الفاتحة من توسلات

إن أول ما يتلوه قارئ كتاب الله تعالى أمّ القرآن، والفاتحة قد اشتملت على توسلات لله تعالى ﴿ الحمد لله ربّ العبد لربه تعالى ﴿ الحمد لله ربّ العالمين. الرّحمن الرّحيم. مالك يوم الدّين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصّراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين ﴾

الحمد وأول ما يتوسل به العبد هو حمده لربه جل وعلا وشكره له بوصفه رباً للعالمين، أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ومصرف أحوالهم، الذي يربيهم بنعمه وإحسانه، وهو جل وعلا الرحمن الذي شملت رحمته كل خلقه من برِّ وفاجر في الدنيا، وهو جل وعلا الرحيم بعباده المؤمنين كما قال تعالى ﴿ وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ (2) فهذا توسل بأسمائه تعالى الحسنى وبصفاته العلى، وهو جل وعلا مالك يوم الدين وهو يوم القيامة حيث يجازي الخلق بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ثم يتوجه العبد إلى ربه ويتوسل إليه بتوحيده له قائلاً: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ أي نخصك يا ربنا بالعبادة، ونفردك بتوحيده له قائلاً: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ أي نخصك يا ربنا بالعبادة، ونفردك بالاستعانة على العبادة وعلى أمورنا كلها، فلا نتوكل على أحد سواك.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٥-٥٧، تفسير ابن كثير ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب:٤٣

وبعد هذه التوسلات العظيمة بشكره جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبتوحيده تبارك وتعالى يدعو العبد قائلاً: ﴿اهدنا الصّراط المستقيم ﴾ فدل ذلك على أن أعظم ما يسأله العبد ربه إنما هو الهداية إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل به كتابه الكريم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (۱)، وهم اليهود الذين آتاهم الله علماً ولكنهم ويخالف صراط المعضوب عليهم (۲)، وهم اليهود الذين آتاهم الله علماً ولكنهم لم يشكروه بالعمل به، ويخالف صراط الضالين الذين عبدوا الله على غير الهدى (۳)، فعبدوه بالحدث والمبتدعات، فعملوا بغير علم، ومن هنا كان ضلالهم.

ولما كان هذا من أعظم ما يسأله المرء فرضت قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وجعلت ركناً من أركان الصلاة، فيدعو المسلم بهذا الدعاء العظيم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة، ويتعلم المؤمن بذلك كيف يدعو ربه، وكيف يتوسل إليه التوسل الشرعي الصحيح، وكيف يتملق ربه، ويتقرب إليه بما يحب ويرضى.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ ومن يطع الله والرّسول فأولك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديّقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ [النساء: ٦٩]

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ قل هل أُنبِّكُم بِشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنا زبر وعبد الطّاغوت أوللك شرُّ مكاناً وأضل عن سواء السبيل ﴾ [المائدة: ٦٠]

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعابتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ﴾ [الحديد:٢٧]

# التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح

آيات القرآن الكريم يكثر فيها ذكر توسل المؤمنين بإيماهم، والتوسل إلى الله تعالى الله عز وجل بالإيمان به، وبما أوجب الإيمان به، وكذا التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والقربات النافعة، فهذه توسلات صحيحة نافعة، دل عليها القرآن الكريم، قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ﴿الذينِ يقولون رّبنا إِنّنا آمّنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار ﴾ (1).

قال ابن كثير رحمه الله: «يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى: ﴿الذين يقولون ربّنا إنّنا آمنًا ﴾ أي آمنا بك وبكتابك ورسولك ﴿ فاغفر لنا ذنوبنا ﴾ أي بإيماننا بك، وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك وبرحتك» (٢) فهؤلاء الصالحون توسلوا إلى رجم جل وعلا بإيمافم بكتاب رجم ورسله، ذلك الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى الأعمال الصالحة، وفعل ما يرضى الرب جل وعلا، ودلّ على توسلهم بالإيمان الفاء في

<sup>(</sup>١) آل عمران:١٦

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٣٥٣/١. قال أبو حيان رحمه الله تعالى: ﴿ثُم سَأَلُوا الْغَفَرَانُ، وَوَقَايِتُهُمْ مَنَ الْهَانُ مِرْتِبًا ذَلِكَ عَلَى مُحِرِدٌ الْإِيمَانُ، فَدَّلُ عَلَى أَنَ الْإِيمَانُ يَتْرَبُ عَلَيْهِ الْمُغْفَرَةُ﴾ [النحر المحيط النار مرتبا ذلك على مجردٌ الإيمانُ، فدّل على أن الإيمانُ يترتب عليه المغفرة﴾ [النحر المحيط ١٩٩/٢].

وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وقوله (الذين يقولون) عطف بيان للذين اتقوا، وصفهم بالتقوى، وبالتوحه إلى الله تعالى بطلب المغفرة، ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الحبر، والجاري على فرط الرغبة في الدعاء في قولهم (فاغفر لنا ذنوبنا) إلخ، وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإحابة، وترقيها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى، فلا يجازى هذا الجزاء من قال ذلك بفمه و لم يعمل به» [ التحرير والتنوير ١٨٤/٣٠ - المدا ] قلت: والإيمان الصحيح يدعو صاحبه إلى العمل الصالح ولا بدّ.

قولهم (فاغفر لنا) لأنما تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فكأنهم قالوا بإيماننا بك يا ربنا وتصديقنا بما أمرتنا به فاغفر لنا ذنوبنا وأعذنا من عذاب النار.

وقال تعالى حكاية عن أصحاب رسول الله الله عند ما أعلنوا استسلامهم لأمر الله عز وجل، واستعدادهم التام للمسارعة إلى ما يطلب منهم ﴿ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرائك ربنا وإليك المصير ﴾ (1) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقوله: ﴿ سمعنا وأطعنا ﴾ أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه، وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه ﴿ غفرائك ربنا ﴾ سؤال للمغفرة والرحمة واللطف ) (٢)، فقولهم غفرانك كأفهم قالوا: اغفر لنا ياربنا الاستجابتنا لك واستسلامنا الأمرك، وطاعتنا لك فيما تطلبه منا.

وقال عز وجل حكاية عن المتقين ﴿الذين يقولون ربّنا إِنّنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار ﴾ (٣)، فكأنهم قالوا بإيماننا بك يا ربنا وتصديقنا بما أمرتنا فاغفر لنا ذنوبنا وأعذنا من عذاب النار.

وفي قوله تعالى حكاية عن الحواريين أتباع عيسى عليه السلام: ﴿ رَبِنا آمنًا عِلَمُ وَلِهُ تَعَالَى اللهِ عَلَى الشّاهدين ﴾ (عن أنوات واتبعنا الرّسول فأكتبنا مع الشّاهدين ﴾ (عن فهؤلاء الحواريون من أنصار عيسى عليه السلام توسلوا إلى الله عز وجل بإيماهم الصادق، واتباعهم لرسوله عيسى عليه السلام ليجعلهم الله تعالى من الشاهدين الذين يشهدون لله عز وجل أن وجل بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة والبلاغ، أو أهم دعوا الله عز وجل أن يجعلهم من الشاهدين وهم رسول الله محمد الله على وأمته الذين يشهدون للأنبياء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٨٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲٪۲.

<sup>(</sup>٣) آل عمران:١٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران:٥٣ .

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، قال في الفتوحات الإلهية «قوله ﴿فَاكْتَبنا مع الشّاهدين ﴾ يعني الذين شهدوا لأنبيائك بالصلق، واتبعوا أمرك ولهيك، فاثبت أسماءنا مع أسمائهم، واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به» (١).

وأياً كان فإن سؤالهم لربم كان بالإيمان والاتباع، واتباع الرسول هم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويتوسل به إليه لغفران الذنوب وتكفير السيئات، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُتُمْ يَحْبُونَ اللهُ فَا تَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُر لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحيمٌ ﴾ (٢).

وفي آخر سورة آل عمران نجد مشهداً مؤثراً يذكره الله عز وجل عن أولئك المؤمنين أولي الألباب الصحيحة، والعقول الراجحة إنه مشهد الضراعة والتذلل الذي ينمّ عن الخشوع، والخشية والإنابة، قال تبارك وتعالى حكاية عنهم: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظّالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴾ (٣) وهذه التوسلات الضارعة الصادرة عن قلوب منيبة حاشعة، إنما كانت توسلاً بسرعة الاستجابة لداعي الله عز وجل دونما تردد ولا تلكؤ، فما أن سمعوا الداعي حتى آمنوا برهم إيمانا راسخاً دعاهم

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإلهية ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١

<sup>(</sup>٣) آل عمران:١٩١-١٩٤

إلى هذا الابتهال الدال على عظيم خوفهم من رهم، وكبير رجائهم وطمعهم في رحمة رهم، وإن المتأمل في هذا الدعاء ليستشعر اليقين الذي ملأ قلوهم، والذل والاستكانة التي ملأت نفوسهم وهم يبتهلون ضارعين مستنجزين رهم جل شأنه ما وعدهم من إجابة دعائهم، وغفران ذنوهم وإجارهم من دخول النار، وإدخالهم في رحمته (1)، وأن يتوفاهم مع الأبرار ليتزلوا منازلهم، ويكونوا في جوار رهم، وكل ذلك كان ثمرة تفكرهم في مخلوقات الله تعالى، ذلك التفكير الذي هداهم إلى الإيمان برهم، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق بجلاله وعظمته، وأنه جل وعلا لم يخلق الخلق باطلاً، ولم يوجدهم عبئاً، فهو المتره عن العبث، بل له الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي اقتضت إيجاده هذا الخلق العظيم.

فهذا توسل بسرعة الاستجابة لداعي الله عز وجل، واتباعه، كما أنه توسل بالإيمان بالرب جل وعلا، وتوسل بصفة عظيمة من صفات الله عز وجل وهو عدم إخلافه تبارك وتعالى لما وعد به عباده المؤمنين، فهذه كلها توسلات صحيحة، دلّ كتاب الله عز وجل على مشروعيتها، ومحبة الله عز وجل لعباده أن يتوسلوا إليه بها.

 هذا وإن أعظم ما يتوسل به المرء من الأعمال الصالحة بعد توحيده لربه إنما هو الصلاة، التي تجمع بين أنواع من العبادة، فهي تشتمل على تلاوة القرآن، وعلى ذكر الله عز وجل، وعلى الركوع، والسجود، والدعاء، والتذلل،

<sup>(</sup>۱) إن التالي لقول الله تعالى حكاية عن هؤلاء الصالحين ﴿ رَبِنا إِنَّكُ مِن تَدَخُلُ النَّارِ فَقَدَ أُخْرَبُهُ وما للظّالمين من أَنصَار ﴾ ليحسَّ في دعائهم بالتضرع والتذلل والمسكنة وإظهار العجز والحاحة إلى ربهم حلَّ وعلا كما يشعر بأن هؤلاء قوم تترهوا عن الظلم بجميع أنواعه، وألهم يعلمون يقيناً أن الظالمين لا يجدون من ينصرهم يوم القيامة من دون الله عز وحل.

والخشوع، والإنابة، والرجاء، والتضرع، والاستكانة؛ فلذا كانت من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، وحق للمصلي أن يدعو مولاه، وأن يستجيب له ربه، قال الله تعالى: ﴿أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً . ومن الليل فتهجّد به نافلة لل عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً . والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ﴾ (1) إنه دعاء أمر به الرسول ﷺ بعد أن أمر بإقامة الصلوات الخمس، وقيام الليل يتلو كتاب ربه متهجداً به، ضارعاً اليه ليكون ذلك موصلاً له إلى ذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق أجمعون، وهو مقام الشفاعة العظمى التي لا يتقدم لها يوم القيامة أحد سواه صلوات الله وسلامه عليه (٢).

فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله هله، وهو تعليم للأمة يدل على أن الصلوات المفروضة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يتوسل به العبد بعد الصلوات المفروضة إنما هو قيام الليل، حيث يستيقظ العبد في جوف الليل تاركاً لذيذ منامه ليناجى ربه، ويتضرع إليه.

• ومن أعظم ما يتوسل به كذلك قراءة القرآن الكريم، وخاصة في صلاة الفجر، ذلك الوقت الذي تشهده الملائكة الحفظة عليهم السلام الذين يكتبون أعمال بني آدم (٣).

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٠-٧٨

<sup>(</sup>٢) حديث الشفاعة الطويل المشهور رواه البخاري ١٢١/٩، مسلم ١٢٣/١، وينظر البخاري ٨٦/٦.

 <sup>(</sup>٣) روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة ، عن النبي قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعسرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في =

- وهنالك موقف جليل من مواقف كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك عند ما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون الطاغية ليدعوه إلى توحيد الله عز وجل، وترك ما عليه من الشرك وادعاء الألوهية، وليخلص بني إسرائيل من العذاب المهين، ويرسلهم معه، فبادر موسى عليه السلام بالاستجابة لأمر ربه، وقال مستعينا على ما كلف به: ﴿قالربّاشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدةً من لساني. يفقهوا قولي. واجعل لي وزيراً من أهلي. هارون أخي، اشدد به أزري. كي سبّحك كثيراً. ونذكرك كثيراً. إنك كت بنا بصيراً. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ﴾ (١) فهذا توسل الكليم عليه السلام، إنه توسل بسرعة استجابته لأمر الله عن وجل بالذهاب إلى فرعون، وجعل قوله: ﴿كي نسبّحك كثيراً وذكرك كثيراً ﴾ علّة لدعائه بإشراك أحيه هارون في الرسالة، وكأنه طلب إجابة دعائه ليكون وأخوه من الذاكرين الله كثيرا الذي لا يشغلهم شيء عن ذكر مولاهم، وهذا هو التوسل الصحيح بالذكر والدعاء، ولذا استجاب عن ذكر مولاهم، وهذا هو التوسل الصحيح بالذكر والدعاء، ولذا استجاب الله عز وجل دعاءه، قال: ﴿قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ﴾ وجدير بمثل هذا الدعاء المتضمن للتوسل الصحيح أن يجاب، ولصاحبه أن لا يخيب.
- ومن مواقف التوسل المشروع الذي عرض له كتاب الله عز وجل موقف من هو صالح بار بوالديه، قال الله تبارك وتعالى ﴿ ووصّينا الأنسان بوالديه إحساناً حملته أُمّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشد ه وبلغ أربعين سنة قال

صلاة الصبح» يقول أبو هريرة: افرؤوا إن شنتم: ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ [الإسراء: ٧٨]

<sup>(</sup>١) طه: ٢٥- ٢٩

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذرّيتي إنّي تبت إليك وإني من المسلمين ﴾ (1)

إنه حال رجل عرف إنعام ربه عليه، فهو يرى نعم الله عليه تترى، وإحسانه لا ينقطع، فيلهج لسانه بالتضرع واللحاء أن يلهمه شكر نعمه التي أنعمها عليه وعلى والديه، وأن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضاه جل وعلا، وأن يصلح في ذريته ليكونوا عبادا صالحين مثله، يطيعون رهم، ويعمرون الأرض بالصالحات، فتوسل إلى ربه جل وعلا بتوبته إليه، وندمه على تقصيره وتفريطه، وإقراره بذنبه، وتوسل إليه بأنه مستسلم لأمره، خاضع لطاعته، مخلص له العبادة، وإنه لتوسل من أعظم التوسلات؛ إذ توسل بإقراره بنعم ربه عليه، وشكره لأنعمه، وطلب العون من ربه على شكره، وحسن عباده، وصلاح ذريته، وهذا التوسل بالخطأ والإقرار بالذنب، والندم على الزلة، وأخيراً التوسل بالاستسلام التام الله رب العالمين، ولهذا كان عاقبة هذا التوسل ما قاله ربنا جل وعلا ﴿أولئك الذين تثقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصّد ق الذي كانوا بوعدون ﴾

• ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالصبر على ما يصاب به المؤمن ويبتلى به من تسلّط أعداء الله عليه، وإذاقته صنوف العذاب ليردّوه عن دينه، ويفتنوه في إيجانه، يقول الله تعالى حاكيا عن سحرة الأقباط الذين أعلنوا ايجافهم بين يدي فرعون عليه لعائن الله ﴿قالوا آمنا بربّ العالمين، ربّ موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنّ هذا لمكرُّ مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أبد بكم وأرجلكم من خلاف ثمّ لأصلبتكم أجمعين، قالوا

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٥

<sup>(</sup>٢) الأحقاف:١٦ وينظر: تفسير الطبري ٦٤/٢٨.

إنّا إلى ربّنا منقلبون. وما تنقم منّا إلا أن آمنّا بآيات ربّنا لمّا جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صبراً وبوفّنا مسلمين (() إنه لموقف عظيم لا يقفه إلا من قد ملا الإيمان قلبه، وحالطت بشاشته فؤاده، موقف الثبات على الإيمان رغم هذا الوعيد الشديد، والتهديد الأكيد الذي صدر من طاغية قادر لا يتورع عن إيذاء من لا ذنب له، فكيف بمن كفر به، وأعلن خروجه عن ولائه، وسيؤثر موقفه في النظارة الحاضرين؛ إذ يزعزع إيماهم بفرعون، ويكشف كذبه وافتراءه في ادعائه الربوبية، ويفضح زيفه في ادعاء الألوهية.

ولعلم أولتك المؤمنين بصدقه في وعيده، وأنه سيفعل ما قال دون تردد أظهروا ثباقم، وعدم تراجعهم ولو كلفهم ذلك أرواحهم، فلذا دعوا الله عز وجل أن يفرغ عليهم الصبر، ويعمهم به ليثبتوا على دينهم، ولا يرتدوا عنه، وسألوا ربمم جل وعلا أن يتوفاهم على الإسلام ليكون ذلك سببا لنجاقم من عذاب فرعون، وليكون سببا في رضا الله عز وجل عنهم، ومن ثم دخولهم الجنة دار رحمته.

إن هذا الموقف من مواقف التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به، والثبات على الإيمان، موقف الراغبين فيما عند الله عز وجل، الذين لا يؤثرون شيئاً في هذه الحياة الدنيا على مرضاة ربم ولو كان في ذلك إزهاق لأرواحهم، وإتلاف لنفوسهم؛ ألا ما أجّله من موقف!، وما أعظمه من درس ينبغي أن يحتذيه كل من يريد أن يتوسل إلى ربه عز وجل؛ إن التوسل لله عز وجل لا يكون إلا بعمل صالح، وجهد يقوم به المرء يبتغي به وجه ربه، لا توسل العاجزين الذين يتطلعون إلى أعمال غيرهم، ومنازل سواهم، فيتوسلون بها - إنها وسيلة غير نافعة، وطريق

(١) الأعراف:١٢١ ١٢٦

مقطوع لا يصل به صاحبه إلى مراده.

• هذا وإن من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه هو جهاده في سبيل إعلاء كلمته، وثباته في القتال، وصبره على ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، وعدم استكانته وضعفه في مواطن الابتلاء، وإنا لنلمس ذلك فيما حكاه الله عز وجل عن الربانيين الصالحين أتباع النبيين قال تعالى: ﴿ وَكَأْنِن مِن نِي قاتل معه ربّيون كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبّ الصابرين. وماكان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحبّ المحسنين ﴾ (1).

فهذه الآيات المباركات، والآيات التي قبلها في سورة آل عمران فيها تعريض وعذل وعتاب لمن الهزم يوم أحد من أصحاب رسول الله هي، وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح أن محمداً قد قتل، وكذا أولئك الذين نزلوا من الجبل، وتركوا الموقع الذي أمرهم رسول الله هي بملازمته وعدم تركه كائنا ما كان (٢)، فالآيات بين الله عز وجل فيها ثبات هؤلاء الربانيين الصابرين المحسنين، إذ حرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل مع أنبيائهم فثبتوا ولم يفروا، ولم يصبهم وهن ولا ضعف، ولا ذلوا لأعدائهم، وما كان هجيراهم إذ ذاقوا ألم القتال، ومرارة المواجهة مع أعداء الله عز وجل إلا أن قالوا ﴿ وماكان قولم الكافرين ﴾ إلهم توسلوا إلى الله عز وجل بخروجهم للجهاد في سبيل إعلاء كلمته عز وجل طالبين مغفرة ذنوهم، والثبات في ذلك الموطن الشديد، والنصر على أعدائهم الكافرين، إنه لتوسل صحيح يصل به صاحبه إلى مقصده، ولذا أجاب الله الكافرين، إنه لتوسل صحيح يصل به صاحبه إلى مقصده، ولذا أجاب الله

<sup>(</sup>١) آل عمران:١٤٦-١٤٨

<sup>(</sup>٢) ينظر سيرة ابن هشام ٧٧/٢-٧٨، وسيرة ابن كثير ٣٩/٣-٤٣.

دعاءهم بما أرادوا ﴿ فَآتَاهُمُ اللهُ ثُوابُ الدِّنَيَا ﴾ أي بالنصر والظفر على أعدائهم، ﴿ وحسن ثوابُ الآخرة ﴾ وهو النعيم المقيم في الجنة، فكانت الخاتمة الحميدة جزاءهم دنيا وأخرى ﴿ والله يحبّ الحسنين ﴾ .

• وهذا الموطن من مواطن التوسل شبيه بما وقع من أصحاب طالوت المختود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعمه فإنّه متي إلا من اغترف غرفة بيده فشوبوا منه إلا قليلاً منهم فلمّا جاوزه هو والذين يطعمه فإنّه متي إلا من اغترف غرفة بيده فشوبوا منه إلا قليلاً منهم ملاقو الله كم من فئة أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فتد كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين. ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وإنصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه تما يشاء هه (1).

إنه لمشهد مؤثر يحكي الله عز وجل فيه حال هؤلاء الصابرين الذين اجتازوا الامتحان الذين ابتلوا به، إذ سلط عليه العطش الشديد والماء بين أيديهم، فنهوا عن الشرب من النهر إلا غرفة واحدة بيد الشارب ثم يحسك، فلم ينجح في هذا الامتحان سوى ثلاثمائة وبضع عشرة رجلاً (٢) ﴿ فلمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ ذلك أهم رأوا قلة عددهم وكثرة عدوهم فهالهم ذلك الأمر، فما كان من علمائهم الذين يدركون بأن وعد الله عز وجل لهم بالنصر حقّ، ولن يخلف الله وعده، فالنصر من عند الله عز وجل، وكثيرا ما غلبت فنة قليلة جماعة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، أي بنصره ومعونته وتأييده، وهذا حثّ منهم لهم على الصبر لأنه من أعظم أي بنصره ومعونته وتأييده، وهذا حثّ منهم لهم على الصبر لأنه من أعظم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥١-٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) وهذا العدد هو عدد من حضر بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم. ينظر: صحيح المحارى ٥/٧٣.

مقومات النصر، وهنا أقدم المؤمنون على القتال، وبرزوا لجالوت وجنوده، و في قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في هكذا عند ما تركوا الشرب مع عظيم العطش والحاجة إلى الماء، وأقدموا على لقاء العدو، وبرزوا له غير خائفين، عند ما قدموا هذه الوسائل التي تقريم من رجم دعوا الله عز وجل بأن يتزل عليهم الصبر، وأن يثبت أقدامهم في لقاء العدو لنلا يجبنوا ويفروا، وأن ينصرهم على القوم الكافرين، فأجاب الله دعاءهم، وهزم أعداءهم، وحق لدعاء يتقدمه مثل هذا التوسل الصحيح أن يجاب.

• هذا وإن من التوسلات الصحيحة توسل المعترف بذنبه، العائد إلى ربه، المستحي من زلته وخطيئته، يقول الله جلت قدرته حكايةً عن كليمه عليه السلام ﴿ ودخل المدينة على حين عَفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مُصل مبين ﴾ إن موسى عليه السلام ما أن ضرب ذلك القبطي بجمع كفيه، أو بعصا كانت في يده حتى سقط قتيلاً بفعل تلك الضربة القوية، علما بأن موسى عليه السلام لم يرد قتله، وما أن سقط ميتاً حتى تنبه إلى عمله هذا الذي كان بسبب الشيطان إذ هيتج غضبه حتى ضرب القبطي فقضى عليه، وهنا ندم كليم الرهن عليه السلام فبادر بالتوبة إلى ربه مظهراً تألمه لما وقع منه، معترفا بتسرعه وخطنه ﴿ قال ربّ إنّي فبادر بالتوبة إلى ربه مظهراً تألمه لما وقع منه، معترفا بتسرعه وخطنه ﴿ قال ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ﴾ إنه موقف ذليل منكسر بين يدي ربه، موقف من أسقط في يديه، فلم يخد غير باب ربه يطرقه راجياً عفوه وصفحه، فلم يخب رجاؤه في ربه فغفرله إنه هوائفور الرّحيم ﴾ (2)

<sup>(</sup>١) القصص: ١٥

<sup>(</sup>٢) القصص: ١٦

• ويذكرنا حال موسى عليه السلام هذا بحال أبينا آدم عليه السلام، قال الله عز وجل ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشَّجرة فتكونا من الظَّالمين. فوسوس لهما الشّيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشَّجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنَّى لكما لمن الناصحين. فدلاُّهما بغرور فلمَّا ذاقا الشَّجرة بدت لهما سوآتهما وطفقاً يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رَّبهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لكما إنّ الشّيطان لكما عدوُّ مبنُّ ﴾ (ك)، إن آدم وحواء عليهما السلام لما تمكن إبليس عدو الله من أن يغرّهما ويخدعهما بمعسول القول، ولم يكونا ليتصورا أن يقسم أحد بالله عز وجل وهو كاذب، فانخدعا به؛ لأنه حلف لهما، وأكلا من الشجرة، وما أن أكلا منها حتى بدت عوراهما، فأخذا من ورقة الجنة يلزقان بعضها إلى بعض لستر سو آهما، وناداهما ربمما ﴿ أَلمُ أَنهُكُما عن تلكما الشَّجرة وأقل لكما إنَّ الشَّيطان لكما عدوٌّ مبينٌ ﴾ (2) وهنا انقشعت غمامة الغفلة عنهما، وأدركا عظيم ما صنعا، وألهما قد عصيا وهما بطاعتهما لعدو الله إبليس، فنلما غاية الندم وقالا ﴿ قالارْبنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونيّ من الخاسرين ﴿ ﴾ (3) وإن القارئ للآية ليشعر بحرارة الأسى، وعظيم الندم من آدم وزوجه عليهما السلام، ويتبين من كلامهما استسلامهما وانكسارهما بين يدي رهما، طالبين المغفرة والرحمة، وإلا كانا من الخاسرين لأنفسهم بظلمهم وعصيافه، إنه موقف النادم على المعصية، العائد إلى ربه، المعترف بذنبه، المتذلل بين يدي مولاه يطلب رهته وصفحه، وحق

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٩- ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٣ .

لمن كان بهذه الحال أن يعفى عنه، وأن يتجاوز عن سيئاته؛ فإنه قد توسل توسلاً صحيحاً، وولج البيوت من أبوابها قال عز وجل ﴿ وعصى آدم ربه فغوى. ثمّ اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (1).

• وفي سورة إبراهيم دعوات توجه بها إبراهيم الخليل عليه السلام إلى ربه عز وجل ضارعاً خاشعاً متذللاً، وإن التالي لكتاب الله عز وجل ليحس أن تلك الدعوات إنما تخرج من أعماق قلب الخليل عليه السلام، يقول تعالى: ﴿ وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام. ربّ إنهنّ أضللن كثيراً من النَّاس فمن تبعني فإنه منَّى ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيمٌ. ربَّنا إني أسكتت من ذرَّيتي بوادٍ غيرذي زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لُعلهم يشكرون. رّبنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إنّ ربي لسميع الدّعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إنّ ربي لسميع الدّعاء. ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذرّيتي رّبنا وتقبّل دعاء. رّبنا اغفر لي ولوالديّ والمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ (٢) إن إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه هذا ليتوسل إلى ربه عز وجل بتوحيده له، ويسأله أن يثبته على التوحيد، وأن يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام، ويتوسل كذلك بطاعته لربه واستجابته لأمر مولاه إذ أمره أن يسكن ابنه إسماعيل وزوجه هاجر عليهما السلام في ذلك المكان القفر الموحش الذي لا أنيس به ولا جليس، وفي ذلك الوادي الذي لا زرع فيه ولا ثمر، عند بيت الله عز وجل المحرم، وأنه فعل ذلك رجاء أن يحيوا مؤمنين طائعين مقيمين للصلاة، ولذلك أسكنهم عند البيت المحرم، وبناءً على ذلك دعا الله عز

<sup>(</sup>۱) طه:۱۲۱ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٣٥-٣٩.

وجل أن يهيئ أناساً ليؤنسوا وحدةم، وأن ييسر أمر معيشتهم، وأن يرزقهم من جميع أنواع الثمار، وأصنافه، رجاء أن يشكروا الله تعالى على إنعامه وإفضاله، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بعلمه بكل شيء، وأنه لا يفوت علمه شيء من ذلك، لقد توسل إلى الله تعالى بتلك البواعث والمقاصد التي دعته إلى أن يسكن ذريته تلك الديار الموحشة في ذلك الوقت، ولا ريب أن الله عز وجل يعلم صدقه وإخلاصه وانقياده لأمر ربه تعالى، وهذا توسل بالإخلاص والانقياد، ومجاهدة النفس لتذعن لأمر الله عز وجل، وإن كان في ذلك ما لا ترغب فيه ولا تريده، وفي قوله ﴿الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدّعاء ﴾ توسل بشكره لربه عز وجل على أن وهبه الذرية بعد أن يئس منها، وانقطع رجاؤه، وتوسل بكون ربه عز وجل سميع دعاء من يدعوه، ومجيب رجاء من يرجوه، وأخيراً يختم دعاءه مبتهلاً إلى ربه ليجعله وذريته مقيمين للصلاة، محافظين عليها وعلى حدودها، ليتحقق بذلك ما أراده من إسكان بعض ذريته في ذلك الوادي المبارك، ويسأل ربه أن يقبل دعاءه، وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين يوم القيامة، حيث يحاسب الله عز وجل الخلائق على ما قدموا.

وهنالك موقف رائع من مواقف التوسل إلى الله تعالى، ألا وهو موقف الفتية أصحاب الكهف، قال الله تعالى: ﴿أَم حسبت أَنّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً . إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذا نهم في الكهف سنين عدداً . ثمّ بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً . نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربّنا ربّ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً . هؤلاء قومنا اتتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً . وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم

رَبُّكُم مِن رحمته ويهيّئ لكم من أمركم مرفقا ﴾ (١)، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (روقوله ﴿إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربّنا أتّنا من لدنك رحمةً وهيّع لنا من أمرنا رشدا ﴾ يخبر تعالى عن أولنك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لنلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم، فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته ولطفه بمم ﴿ رَبَّنَا آتَنَا مَنْ لَدُنْكُ رَحَّمَةً ﴾ أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بما، وتسترنا عن قومنا ﴿ وهدِّ إِنَّا مِنْ أَمِرنَا رَشَّدًا ﴾ أي وقدّر لنا من أمرنا رشداً (هذا)(٢)، أي اجعل عاقبتنا رشداً كما جاء في الحديث (روما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً))(أ) وفي المسند من حديث بسر بن أرطأة أن رسول الله ﷺ كان يدعو «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ﴿ وقوله ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ﴾ أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، (ثم بعثناهم) أي من رقدهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله، ولهذا قال: ﴿ ثُمّ بِعثناهم لنعلم أيّ الحزبين ﴾ أي المختلفين فيهم ﴿أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ قيل: عددا، وقيل: غاية • • • ﴿ نَحْنُ نَقُصَّ عَلَيْكُ نَبَأُهُمُ بِالْحَقِّ إِنَّهُم فَتَيَّةً آمنوا برِّيهُم ﴾ من هنا شوع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى ألهم فتية وهم الشباب، وهم أمثل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ... وقال مجاهد: (بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم،

<sup>(</sup>١) الكهف: ٩-١٣

<sup>(</sup>٢) صحة العبارة: هذا رشداً

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بلفظ «واسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً» المسند ١٤٧/٦.

<sup>(</sup>٤) السند ١٨١/٤.

وآتاهم تقواهم، فآمنوا برهم، أي اعترفوا له بالواحدانية، وشهدوا أنه لا إله إلا هو ﴿ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ﴾ ولن لنفي التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبداً لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً، ولهذا قال عنهم: ﴿ لقد قلنا إذا شططاً ﴾ أي باطلاً وكذباً ولهتاناً ﴿ هؤلاء قومنا اتّخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ﴾ أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً ﴿ فَمَن الظلم تمن افترى على الله كذباً ﴾ يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ﴾ أي وإذ فارقتموهم، وخالفتموهم بأديانكم في عبادهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ﴿ وأووا إلى الكهف ينشر لكم مربك من رحمته ﴾ ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ﴿ وأووا إلى الكهف ينشر لكم مربك من رحمته ﴾ أي يسط عليكم رحمة يستركم كما من قومكم ﴿ ويهيئ لكم من أمركم ﴾ الذي أنتم فيه ﴿ مرفقاً ﴾ أي أهراً ترتفقون به)، اهـ (١٠).

وهكذا نرى هؤلاء الفتية المؤمنين لم يرضوا ما عليه قومهم من الشرك بالله تعالى، فوحدوا الله تعالى، وتركوا عبادة غيره، ولما أراد قومهم أن يفتنوهم عن دينهم خرجوا فارين بدينهم لا يلوون على شيء، ودخلوا الكهف، وعندئذ قالوا: ﴿ رَبّنا اَتّنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشدا ﴾ فهؤلاء الفتية توسلوا إلى الله تعالى بتوحيدهم لله عز وجل وتركهم عبادة غيره، واعتزالهم لقومهم، وفرارهم بدينهم، وبعد أن قدّموا هذه الوسائل الصحيحة المقبولة دعوا الله عز وجل وهم واثقون من إجابته دعاءهم، وقد استجاب تعالى دعاءهم فعتى عنهم أعين طالبيهم من قومهم، ولبثوا في كهفهم ما ينيف على ثلاثمانة عام وهم نيام

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱/٧٣ -٧٥

لا يمسهم سوء (١)، ولا يشعر بمم أحد.

وإن التالي لقصصهم ليشعر بقوة يقين هؤلاء الفتية، وثقتهم بربهم عز وجل، وعظيم توكّلهم عليه جل وعلا ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربّكم من رحمته ويهيّئ لكم من أمركم مرفقًا ﴾

إن موقف هؤلاء الفتية موقف يثير العجب، ويبعث على التأمل، موقف ينبغي أن يدرس لطلابنا في مدارسهم ليكون لهم بهؤلاء الأبطال الذين آثروا الفرار بدينهم، والثبات عليه على الراحة التي كانوا فيها، والرغد الذي عاشوا عليه، والترف الذي تربوا فيه، وفارقوا أهليهم وديارهم طمعا في رحمة ربمم، ونجاة أنفسهم من سخط الله عز وجل، إذ لو بقوا مع قومهم لهلكوا وخسروا، ولكن أراد الله عز وجل بهم خيراً فآثروا ما عند الله وإن كان آجلاً على الراحة العاجلة الزائلة فنجوا بذلك، وفازوا برحمة الله.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ ولبِبُوا فِي كَهِفِهِم ثَلاثُ مائةٍ سنين وازدادوا تسعاً ﴾ [الكهف:٢٥]

## التوسل بالأسماء والصفات

هذا وقد حاول هارون عليه السلام أن يشيهم عن عزمهم الباطل فلم يفلح، وأصروا على شركهم، فلما رأى موسى عليه السلام وقد تغير حال قومه من توحيد، إلى شرك ألقى الألواح التي فيها التوراة، وأمسك برأس أحيه هارون يجره إليه؛ فقال له: ﴿ يَا ابْنَ أُمْ لا تَأْخَذُ بِلْحِيتِي وَلا بِرأَسِي إِنَّى خَشَيْتُ أَنْ تَقُولُ فَرْقَتَ بِين

<sup>(</sup>١) الأعراف:١٥١ ١٥١

<sup>(</sup>٢) طه: ٨٨

بني إسرائيل ولم ترقب قولي ﴾ (1) وقال له: ﴿ ابن أُمّ إنّ القوم استضعفوني وكادوا يُقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظّالمين ﴾ (٢).

وهنا تبين موسى عليه السلام، وعلم أن أخاه هارون بريء من عمل قومه، وأنه لم يأل جهدا في تذكير قومه، وتحذيرهم مما هم عليه، فما كان منه عليه السلام إلا أن توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء قائلا: ﴿قال ربّاغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرّاحمين ﴾ (٣) ألا ما أعظمه من دعاء توسّل به موسى عليه السلام فيه \_ بكون الله عز وجل هو أرحم الراحمين \_ بأن يغفر له ولأخيه ما قد يكون فرط منهما من تقصير في جانب رجم والدعوة التي كلفا به، وأن يدخلهما في رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يؤاخذهما بما اقترف قومهم وافتروه على الله عز وجل.

وبعد أن بين الله عز وجل جزاء الذين اتخذوا العجل، وأنه عز وجل يتوب على من تاب، يقول عز وجل: ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلمّا أخذتهم الرّجفة قال ربّ لوسّت أهلكتهم من قبل وإياي أنهلكتا بما فعل السّفهاء منا إن هي إلاّ فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدّنيا حسنة وفي الآخرة إنّا هدنا إليك ﴾ (ئ) إن موسى عليه السلام يتوسل إلى ربه عز وجل بكونه وليا له ولعباده الصالحين، أي متوليهم بعنايته ورعايته ونصره وتأييده، ويتوسل بذلك ليغفر لهم ما فرط من طلب أصحابه الذين اختارهم ما لاينبغي لهم، وليرههم، وتوسل أيضا بكون الله طلب أصحابه الذين اختارهم ما لاينبغي لهم، وليرههم، وتوسل أيضا بكون الله

<sup>(</sup>١) طه: ١٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٠

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥١

<sup>(</sup>٤) الأعراف:١٥٦

عز وجل هو خير الغافرين، أي هو خير من يعفو عن عباده، ويصفح عن زلاهم، ويستر خطاياهم، إنه لتوسل من أعظم أنواع التوسلات الصحيحة إلى الله عز وجل، إنه توسل بولاية الله عز وجل لعبده، وبصفة غفرانه عز وجل لذنوب عباده، وتجاوزه عن سيناهم.

ثم دعا الله عز وجل أن يكتب لهم في هذه الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا تشمل كل ما يَسُرُّ الإنسان ويرتفق به، ويحتاجه الإنسان مما هو طيب صالح، وأن يكتب لهم في الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والسعادة الأبدية، وتوسل إلى الله عز وجل بقوله ﴿ إِنَّا هدنا إليك ﴾ أي تبنا إليك، ورجعنا إليك، نادمين على ما وقع منا و من سفهائنا، فلا تؤاخذنا بسينات أعمالنا، ولا بتقصيرنا وتفريطنا.

إنه لتوسل من أعظم أنواع التوسل الصحيح إلى الله عز وجل، إنه توسل بولاية الله تعالى، أي توليه لعبده وإعانته له، وهو توسل بكونه محبوباً لله عز وجل؛ إذ لا ولاية بغير محبة، وهو توسل بصفة غفران الله عز وجل لذنوب عباده، وتجاوزه عن سيناهم، فهو خير من يغفر لعباده، وتوسل بالتوبة والعودة إليه، وترك ما لا يريده ولا يحبه عز وجل، وقد بدأ دعاءه بالتوسل برهته كذلك، فما أعظمه من توسل، وما أجمله وما أحسنه، وما أحراه بالإجابة.

• هذا وإن من المواقف المؤثرة الدالة على التوسل الصحيح المقبول موقف ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند ما أخذ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يرفعان قواعد البيت، ويبنيانه امتفالاً لأمر ربحما، فإنهما انتهزا فرصة هذا العمل المبارك الكريم الذي يعد من أعظم القربات وأفضل الطاعات، توسلا إلى الله عز وجل بما إذ أخذا يقولان: ﴿ ربنا تَقْبَل منا إنّك أنت السميع العليم ﴾ (١) أي

<sup>(</sup>١) النقرة:١٢٧ ١٢٩

تقبل منا يا ربنا هذا العمل الصالح الذي أمرتنا به، وسارعنا إلى امتثاله، فتقبله منا، فإنك يا ربنا أهل لإجابة دعائنا لأنك أنت السميع لدعاء عبادك، العليم بأحوالهم وحوائجهم، فتجيبهم إليها وتمنحهم إياها، ثم توسلا إلى الله تعالى بتوبتهم إذ قالا ﴿ وتبعلنا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ (١) أي واقبل توبتنا إليك فإنك أنت قابل التوبة من عبادك؛ لأنك التواب ذو الرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، وهكذا نرى الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام توسلا إلى الله تعالى بسرعة استجابتهما لأمر الله عز وجل، وتلبيتهما لأمره ببناء البيت الحرام، وتقاولا هذا الدعاء العظيم الذي توسلا فيه أيضاً بأسماء الله الحسنى، وصفاته العليا؛ إذ توسلا بالتواب الرحيم السميع العليم – وجعلا في كل موضع ما يناسبه فقد طلبا القبول توسلاً بسمع الله تعالى وبعلمه؛ لأنه يسمع دعاءهما ويعلم ما هما في شأنه من بناء الكعبة المشرفة، وعند طلب قبول التوبة توسلا بالتواب الرحيم، وهو ما يناسب هذا الحال.

• ومن مواقف التوسل التي حكاها كتاب الله تعالى ما في سورة الأنبياء، وبدئت بموقف أيوب عليه السلام لما ابتلي بما ابتلي به، قال تعالى: ﴿ وأيوب إذ نادى ربّه أني مسني الضّر وأنت أرحم الرّاحمين ﴾ (٢) إنه موقف الشاكي إلى ربه، الذي يسترحم ربه بأسلوب يَنمُ عن غاية التضرع ولهاية التذلل والمسكنة الله رب العالمين رب إين مسني الضر أي فلا كاشف له غيرك، ولا مزيل له سواك، وتوسل إليه تعالى بأنه جل وعلا هو أرحم الراهين، فلا توجد رحمة أتم ولا أكمل ولا أجمل من رحمة الله عز وجل بعباده.

ولما كان دعاؤه دعاء المتضرع الخائف الذليل الموقن بإجابة ربه له قال عز

<sup>(</sup>١) البقرة:١٢٨

<sup>(</sup>٢) الأسياء: ٨٣

وجل: ﴿ فَاسْتَجِبنَا لَهُ فَكُشْفَنَا مَا بِهُ مَنْ ضُرٍ ﴾ بل وزاده الله عز وجل، وأعطاه أكثر مما طلب ﴿ وَآتَينَاهُ أَهُلُهُ وَمِثْلُهُم مِعهُم رَحْمَةً مَنْ عَنْدَنَا وَذَكْرَى للعَابِدِينَ ﴾ أنه موقف فيه ذكرى عظيمة، وموعظة كبرى للعابدين المخلصين الصادقين الصابرين الصالحين ﴿ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِدْرِيسُ وَذَا الْكُفُلُ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ . وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصّالحين ﴾ (٢) نعم إن الصالحين يستحقون رحمة الله الشاملة، فمن أراد أن يكون من أهل رحمة الله تعالى فليقتد مجؤلاء الأنبياء عليهم السلام في صبرهم وصلاحهم.

ويمضي السياق الكريم فيذكر موقف يونس عليه السلام بقوله ﴿ وَذَا النّونَ إِذَ ذَهَبِ مَعَاضَباً فَظُنّ أَن لَن نقدر عليه فنادى في الظّلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظّالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ (٣) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات (٤) وفي سورة نينوى، وهي ن (٥)، وذلك أن يونس بن متى عليه السلام، بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل (١)، فلحاهم إلى الله تعالى، فأبوا عليه، وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم معاضباً لهم، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، فلما تحققوا منه ذلك، وعلموا أنّ النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم، وأنعامهم، ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عن وأنعامهم، ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عن

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٤

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٥٥-٨٦

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٨-٨٨

<sup>(</sup>٤) الآيات ١٣٩ -١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الآيات ٨٤ -٥٠.

<sup>(</sup>٦) في معجم البلدان ٣٣٩/٧ «نينوى ىكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو». قلت: والموصل مدينة كبيرة في شمال ما يعرف بالعراق اليوم.

وجل، وجأروا إليه، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت العنم وسخالها (¹)، فرفع الله عنهم العذاب، قال الله تعالى: ﴿ فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا ومتّعناهم إلى حين ﴾ (٣).

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت (٣) هم، وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاً فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً، قال الله تعالى: ﴿ فساهم فكان من المدحضين ﴾ (٤) أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود - حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً، ولا قشم له عظماً (٥)، فإن يونس ليس لك رزقاً وإنما بطنك تكون له سجناً.

وقوله: ﴿ وَذَا النَّونَ ﴾ يعني الحوت صحت الإضافة إليه بمذه النسبة.

<sup>(</sup>١) الرغاء: صوت الإبل، والفصلان حمع فصيل، وهي صغار الإبل، والخوار: صوت البقر، والثغاء: صوت الغنم، والسخال: حمع سحلة، وهي صغار الغنم.

<sup>(</sup>۲) يونس:۹۸

<sup>(</sup>٣) يقال: لجمعت السفينة أي خاضت اللجة، وهي معظمه ووسطه، وهي أيضاً هيجان أمواحه وترددها. ينظر: القاموس ٢٠٥/١، ومختار الصحاح ص ٥٩٢، والمعجم الوسيط ص ٨١٦ مادة لجح.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٤١

<sup>(</sup>٥) أي لا تكسر له عظماً.

وقوله: ﴿ إِذَ ذَهَبِ مِعَاضَباً ﴾ قال الضحاك لقومه: ﴿ فَظُنّ أَنْ لَن نَقَدَرُ عَلَيْهُ ﴾ أي نضيق عليه في بطن الحوت، يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى: ﴿ ومن قدر عليه رزقه فلينفق ثمّا آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ (١) وقال عطية العوفي: ﴿ فَظُنّ أَنْ لَنْ نَقَدَرُ عَلَيْهُ ﴾، أي نقضي عليه، كَأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحد، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) الطلاق: ۷، وينظر: تفسير الطبري ۷۸/۷، وروى ابن حرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَظُنَّ أَنْ لَنْ تَقَدَّر عليه ﴾ يقول: «ظن أن لن نقضي عليه عقوبة، ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضه؛ إذ غضب عليهم، وفراره، وعقوبته أخذ النون إيّاه ».

<sup>(</sup>٢) القمر: ١٢

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ۱۹۱/۳ ۱۹۲-۱۹۲

التوسلات، فكان أن أجاب الله عز وجل دعاءه، قال تعالى ﴿ فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ (1).

ويحضي السياق الكريم أيضاً فيقول تعالى ﴿ وزكرًا إذ نادى ربّه ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ (4) قال ابن كثير رحمه تعالى (ريخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده نبياً ، وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم (٥) وفي سورة آل عمران أيضاً (٦) ، وههنا أخصر منها ﴿ إذ نادى ربّه ﴾ أي خفية عن قومه ﴿ ربّه ربّ لا أيضاً (١) ، وههنا أخصر منها ﴿ إذ نادى ربّه وارث يقوم بعدي في الناس ﴿ وأنت خير الوارثين ﴾ دعاء وثناء مناسب للمسألة، قال الله تعالى: ﴿ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ﴾ أي اهرأته، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يحيى وأصلحنا له زوجه ﴾ أي اهرأته، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: عركانت عاقراً لا تلد فولدت ، وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء: (ركان في لساها طول، فأصلحها الله ) وفي رواية: (ركان في خلقها عن عطاء: (ركان في لساها طول، فأصلحها الله ) وفي رواية: (ركان في خلقها

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٨

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٧

 <sup>(</sup>٣) الترمذي ٥٢٩/٥، وأحمد ١٧٠/١، والحاكم ٥٨٣/٢، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه
 الذهبي، والحديث من رواية سعد بن أبي وقاص ...

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٩٠-٨٩

<sup>(</sup>٥) الآيات ٢-١٥

<sup>(</sup>٦) الآيات ٢٨-٤١

شيء فأصلحها الله وهكذا قال محمد بن كعب والسدي، والأظهر من السياق الأول، وقوله: ﴿ إِنَّهُم كَانُوا سِارِعُونَ فِي الحَيْرَاتِ ﴾ أي في عمل القربات، وفعل الطاعات ﴿ ويدعُوننا رغباً ورهباً ﴾ قال الثوري: رغباً فيما عندنا ورهبا مما عندنا ﴿ وكانُوا لنا خاشعين ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «أي مصدقين بما أنزل الله )، وقال مجاهد: ((مؤمنين حقاً ))، وقال أبو العالية: ((خانفين))، وقال أبو سنان: ((الحشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً )) وعن مجاهد أيضاً: ((خاشعين أي متواضعين ))، وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: ((خاشعين أي متذللين لله عز وجل)) وكل هذه الأقوال متقاربة) (أ).

وهكذا نرى زكريا عليه السلام وقد دعا ربه عز وجل متوسلا بكونه سبحانه هو خير الوارثين، مع ما في دعائه من التذلل والخضوع والخشوع، والاستسلام لله عز وجل، وإظهار حاجته وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى، وشفع له ما سبق من هذه الأسرة من مسارعتهم في عمل القربات والطاعات، وكثرة دعائهم لرهم عز وجل راغبين فيما عنده من الخير العميم في الدنيا والآخرة، خاشعين لعظمته، خاضعين لجلاله.

وإنه لجدير بمن كان بهذه الصفات أن يجاب دعاؤه؛ وأن لا يخيب رجاؤه لربه عز وجل، ويلاحظ أن ما في هذه الآيات بيان عملي لما في قوله جلت قدرته ﴿ مَا أَنَّهَا الذِّن آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَابّتَعُوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ (2) .

هذا وإن تفصيل دعوة زكريا عليه السلام في سورة مريم إذ يقول جل وعلا ﴿كهيعص . ذكر رحمت ربك عبده زكريًا . إذ نادى ربه نداءً خفيّاً . قال ربّ إنّي وهن العظم منى واشتعل الرّأس شيباً ولم أكن بدّعائك ربّ شقيّا . وإنّى خفت الموالي من

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٣

ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً . يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيًا ﴾(1) فهذا نبي الله زكريا عليه السلام داهمه الكبر، فرق عظمه، واضطرم الشيب برأسه، فانتشر الشيب فيه كاشتعال النار في الهشيم، ولم يولد له؛ إذ امرأته عاقر لا تلد، وخشى على قومه من بعده أن يتصرف فيهم مواليه وعصبته تصرفاً سيئاً، فيكون فتنة لهم، فدعا الله عز وجل أن يهب له ولداً يرثه العلم والنبوة، والقيام على شنون قومه، ولذا سأل الله عز وجل أن يكون الولد الذي يهبه إياه رضيا أي مرضيا عند ربه عز وجل، وعند خلقه، يحبه الله عز وجل لقيامه بطاعته، ويحبه خلق الله لكمال دينه، وحسن خلقه، وقدّم بين يدي دعائه ما عهده من إجابة الله عز وجل دعاءه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وأما قول زكريا عليه السلام ﴿ ولم أكن بدعائك ربِّ شقيًا ﴾ فقد قيل: إنه دعاء المسألة، والمعنى: إنك عودتني إجابتك وإسعافك، ولم تشقني بالردّ والحرمان، فهو توسل إلى الله تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه، كما حكى أن رجلاً سأل رجلاً وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا، فقال: مرحبا بمن توسل إلينا بنا، وقضى حاجته، وهذا ظاهر هنا، ويدل عليه أنه قدّم ذلك أمام طلبه الولد، وجعله وسيلة إلى ربه، فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه، وإجابته إلى ما سأله)، (٣).

لقد أثنى الله عز وجل ثناء جميلاً على المهاجرين من أصحاب رسول الله هيء ، وكذا الأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان رضي الله عنهم جميعاً ، ثم ذكر الله عز وجل أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فقال عز وجل ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱-٥

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٦/٣.

بالأيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف وحيم الله فهؤلاء التابعون المحسنون لا ينسون فضل المؤمنين السابقين لهم في كولهم قدوهم في الإيمان، وهم الذين وصل إليهم عن طريقهم هذا الخير الذي وققوا له، ولذا نراهم يسألون الله عز وجل ضارعين أن يغفر لهم ولإخوالهم الذين سبقوهم بالإيمان، ويدعون رهم أن يسلّ السخائم من قلوهم (2)، فلا يبقي في قلوهم غلاً ولا بغضاً ولا حسداً للذين آمنوا، ويتوسلون لتحقيق ذلك بقولهم (ربّنا إنّك رؤوف رحيم الهم يتوسلون بكون رهم عز وجل هو الرؤوف بعباده الرحيم هم، ونعم ما توسلوا به؛ لقد توسلوا بوصفين لله تبارك وتعالى، من مقتضاهما إجابة دعوة الداعين، وإعطاء السائلين سؤلهم.

• ومما يدعو للتأمل ما وقع من نبي الله نوح عليه السلام حيث دعا قومه ألف سنة إلا شمين عاماً، فلم يجد منهم غير الصدّ والإعراض، وإيذائه والمؤمنين به، فأمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، فاستجاب الأمر ربه وصنع السفينة، ولما جاء أمر الله، وبدت علامات هلاك القوم، ركب نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وهلوا معهم ما أمروا بحمله في الفلك قال تعالى ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد الله الذي نجانا من القوم الظّالمين، وقل رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين ﴾ (3) علم الله عز وجل رسوله نوحا أن يدعو أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ (3) علم الله عز وجل رسوله نوحا أن يدعوته المذا الدعاء، وبعد أن قدّم من الوسائل ما يكون سببا في إجابة دعائه، وهي دعوته لقومه هذه المدة الطويلة، وصبره على أذاهم، واجتهاده في دعوقم؛ إذ سلك كل ما يمكن أن يكون سبباً في هدايتهم، ثم استجابته الأمر ربه بصنع الفلك، ثم هله

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٠

<sup>(</sup>٢) السخائم جمع سحيمة: وهي الحقد والضغينة، وسلَّ السخائم: أي إزالتها بلطف وترضَّي.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٢٩ ٢٨

عليها من كل صنف من الحيوانات والنباتات زوجين أي ذكر وأنشى، بعد هذه الوسائل أمر أن يقلم بين يدي دعائه شكر ربه، وهمده على إنجائه والمؤمنين معه من القوم الظالمين، ثم أمر أن يلعو ويقول ﴿ ربّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ وهكذا يختم دعاءه بالتوسل بكون ربه عز وجل خير المتزلين، أي أنت خير من أنزل عباده المنازل المباركة الطيبة بل لا يترلهم تلك المنازل سواك.

• هذا وقد حكى الله عز وجل في سورة الممتحنة ما كان من خليله إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه، ولندع المجال للإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله وهو يقول: (رثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم، فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا ﴿ ربّنا عليك بُوكُلنا وإليك أنبنا ﴾ (1) أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك ﴿ وإليك المصير ﴾ أي المعاد في الدار الآخرة ﴿ ربّنا لا بجملنا فتنة للذين كفروا ﴾ (2) قال مجاهد: (رمعناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا))، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: (رلا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أفم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه))، واختاره ابن جرير، وقال علي بذلك يرون أفم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه)، واختاره ابن جرير، وقال علي لن أبي طلحة عن ابن عباس: (رلا تسلطهم علينا فيفتنونا))، وقوله تعالى: ﴿ واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم ﴾ (3) أي واستر ذنوبنا عن غيرك، واعف عنها فيما بيننا وبينك ﴿ إنّك أنت العزيز ﴾ أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك ﴿ الحكيم ﴾ في الذي لا يضام من لاذ بجنابك ﴿ الحكيم ﴾ في أقوالك وأفعالك، وشرعك وقدرك) (3).

<sup>(</sup>١) المتحنة: ٤

<sup>(</sup>٢) المتحنة:٥

<sup>(</sup>٣) المتحنة: ٥

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/٣٤٨.

فهذا إبراهيم خليل الرحن عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان فارقوا قومهم طاعة لله عز وجل، وهرباً بدينهم من الفتنة، وطلباً لمكان يقيمون فيه شرع الله عز وجل، ويظهرون شعائر الإيمان، فبعد أن قلموا هذه الوسيلة العظيمة دعوا الله عز وجل مظهرين اعتمادهم على ربهم، وتفويضهم أمورهم إليه، وأبانوا عن إنابتهم إلى ربهم ورجوعهم إليه، وعدم التفاقم إلى ما سواه؛ إذ المصير والمرجع إليه وحده، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا، وأن يغفر لهم ما سبق لهم من زلة أو تقصير، وختموا دعاءهم بثنائهم على ربهم، وتوسلهم بصفتين جليلين لله عز وجل، فهو عز وجل العزيز العالب الظاهر الذي لا يذل من التجأ إليه، ولا يخيب من توكل عليه، وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، بل حكم بالغة، وأسرار عظيمة.

ومناسبة هذين الوصفين لهذا الدعاء ظاهر؛ ذلك أن الدعاء فيه طلب النجاة من فتنة أعداء، وأن لا يكون المؤمنون سبباً في فتنتهم، وهو من الحكمة؛ لئلا يكون حال المؤمنين فيما لو سلّط عليهم الأعداء، وظهروا عليهم سبباً في افتناهم بباطلهم، وفيه التوكل على الله عز وجل، والاعتماد عليه، وذلك يناسبه وصف العزة والحكمة، والله أعلم.

• وفي سورة الفرقان يذكر ربنا جل وعلا صفات عباده الصالحين فيقول عز من قائل: ﴿ وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين ببيتون لربهم سجداً وقياما . والذين بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهتم إن عذابها كان غراما . نها ساءت مستقراً ومقاما ﴾ (1) إن عباد الرحمن قوم يعيشون على التواضع فلا يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهم يمشون بسكينة ووقار بغير مرح ولا بطر، وإذا تطاول عليهم سفيه بقول سيئ لم يقابلوه بمثل سفهه ونزقه بل

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٦-٦٣

يعفون، ولا يقولون إلا الخير، ويردون جهله بالمعروف من القول، وهم قوم يقضون ليلهم بين سجود وقيام لرب العالمين، يدعون ويتضرعون ويخبتون إليه، ويقولون ﴿ رِبنا اصرف عنّا عذاب جهنّم ﴾ إن الذي همهم على ترك النوم، والتقلب في الساجدين إنما هو خوفهم من رهم، ذلك الخوف الذي يدفعهم إلى أن يتضرعوا إلى رهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم، هكذا كأهم يحسّون حرّها، ويجدون سمومها، وذلك لقوة يقينهم، فهم يطلبون صرف عذاها عن وجوههم، فإن عذاها عن وجوهم، فإن عذاها عنا وجوهم، المن عذاها عنا والعياد بالله، وإن جهنم بنس المترل الذي يستقر فيه، وبنس الموطن الذي يقام فيه.

إن عباد الرحمن لم يدعوا رقم إلا بعد أن قدموا الوسائل الصالحة التي ترضي رقم عنهم، ومن ثم انطلقت ألسنتهم تلهج بالدعاء والتضرع والتذلل، ويمضي السياق الكريم يذكر صفات هؤلاء الصالحين في إنفاقهم، وابتعادهم عما حرم رقم عليهم، وتوبتهم مما فرط منهم من ذنوب، وابتعادهم عن الكذب والفسق واللغو والباطل، وإذا مروا بمجلس فيه لغو وزور أسرعوا وتركوا ذلك المجلس، ولم يستهوهم ما فيه من الباطل، بل يتزهون أنفسهم عن التكنس بما فيه، وإذا سمعوا كلام رهم تأثروا به، وفقهوا ما فيه، وأبصروا ما دل عليه، وهم الذين يدعون رهم قائلين ﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ (أ) فلا هم بعد صلاحهم إلا أن يكون أزواجهم وذرياقم قرة أعين، أي تقر أعينهم هم لصلاحهم وإحسافم، وطاعتهم لرهم، ويسألون رهم أن يكونوا ممن يقتدى هم في الخير، ولما كان دعاؤهم دعاء متوسل بما يرضي ربه، متقرب إليه بما يحب كانوا أهلاً لأن يدركوا ما أملوا من خير، قال عز وجل ﴿ أُولَاك يجزون الفرفة بما

<sup>(</sup>١) الفرقاك:٧٤

صبروا ويلقّون فيها تحيّةً وسلاماً . خالدين فيها حسنت مستقرّاً ومقاماً ﴾ (1) ونعم ما جوزوا به، وهنيئاً لهم بفوزهم العظيم، نسأله جلت قدرته أن يجعلنا منهم بمنه، وكرمه، وفضله، وإحسانه؛ إنه جواد كريم.

• وما زال المؤمنون يدعون رجم ويتضرعون إليه، ويتوسلون إليه بمحابه، وبالثناء عليه بأوصافه الجميلة، وأسمائه الحسنى، وإلهم ليفعلون ذلك يوم القيامة عند ما يرون نور المنافقين قد أطفئ فيتملكهم شعور بالخوف، أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء المنافقين، ولنسمع إلى قول ربنا جل وعلا وهو يبين حالهم في ذلك الموقف العظيم ﴿ يوم لا يحزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أثم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ (2) إنه لموقف يدل على عظيم إيمان هؤلاء، وأن تعلقهم برجم، وتملقهم له، وانكسارهم لعظمته وجلاله، ومسكنتهم له صفة ملازمة لهم لا تنفك عنهم بحال من الأحوال، كما يدل على معرفتهم بعناية الله بهم، ووثوقهم برجم، وحسن ظنهم به، ولذا عند ما رأوا ما عوقب به المنافقون من ذهاب النور الذي كانوا يسيرون على ضوئه، عند ما رأوا ما ذلك انطلقت ألسنتهم، يدعون رجم متضرعين راجين أن يتمم لهم نورهم، وأن يغفر لهم لئلا تكون ذنوهم سببا في عقوبتهم، مثنين على الله عز وجل بأنه على كل شيء قدير، فلا يعجزه هذا الأمر ولا غيره، وهو أهل لأن يجيب دعاءهم، ويحقق رجاءهم لكمال قدرته.

<sup>(</sup>١) الفرقان:٧٥-٧٦

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٨

• التوسل إلى الله تعالى بذكر نعمه تعالى وشكره عليها، والتوسل بولايته لعبده:

من أنواع التوسل الصحيح التوسل إلى الله تعالى بتعداد نعمه، وذكر آلانه على عبده، وهذا يعني شكره عليها (1)، وكذا التوسل إلى الله تعالى بولايته لعبده في الدنيا والآخرة، ومن أظهر المواقف في هذا موقف الصديق يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ولنتأمل هذا الموقف، فعند ما أتم الله عز وجل على عبده ورسوله يوسف عليه السلام النعمة بأن يسر له لقاء والديه والاجتماع بهما في مصر، وحقق له رؤياه التي رأى في صغره ﴿إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ﴾ (٢) بعد أن أتم الله عز وجل له هذه النعمة قال تعالى في بيان شأنه ذلك: ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ﴾ (٣) ثم دعا يوسف عليه السلام قائلاً ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدّنيا والآخرة توسله إلى ربه عز وجل بأن ذكر إحسان ربه عليه بإخراجه من السجن، وإنجانه من كيد امرأة العزيز ومن معها من النسوة، وأردف ذلك بذكر إنعام الله عز وجل الله عز وجل بأن ذكر إحسان ربه عليه بإخراجه من السجن، وإنجانه من كيد امرأة العزيز ومن معها من النسوة، وأردف ذلك بذكر إنعام الله عز

<sup>(</sup>١) تقدم لنا توسل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بشكره لربه. ينظر ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٤

<sup>(</sup>۳) یوسف: ۱۰۰

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٠١

وجل عليه بأن جاء بأبويه وإخوته من البدو لتقر عينه وأعينهم باللقاء والاجتماع بعد ذلك الفراق الطويل، وكذا ما أنعم به عليه من ردّ كيد الشيطان الذي نزغ بينه وبين إخوته، فوقع بينهم ما وقع، وكل هذا الإحسان، وهذا اللقاء الذي كان على هذه الصفة العجيبة تم بلطف ربه الذي يفعل ما يشاء بلطفه وعلمه وحكمته، وهذا توسل آخر بأسماء الله عز وجل الحسنى، ومن ثمّ يتوجه إلى ربه ويدعوه متوسلاً له بإقراره بنعمته عليه إذ آتاه ملكاً، وعلمه تأويل الرؤى، وهذا ما كان سبباً في جعله وزيرا للخزائن، وتوسل بكون ربه فاطر السموات والأرض أي ابتدأ خلقهما وأوجدهما على غير مثال سابق، وتوسل بكون الله عز وجل وليه في الدنيا والآخرة، فلا يقدر على إنجائه وإسعاده سواه.

وبعد هذه التوسلات العظيمة دعا ربه بما يريد فقال: ﴿ تُونَّنِي مسلماً وألحقني بالصّالحين ﴾ إن غاية مطالبه، وأقصى مآربه أن يتوفاه ربه وهو مسلم، حتى يتوفاه وهو راض عنه، وأن يلحقه بصالحي عباده ليكون من أهل السعادة، وليفوز بجوار ربه في جنات النعيم.

## • التوسل برحمة الله وفضله

لنتأمل قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وقوله ﴿ وقال موسى يا قوم إن كتتم آمنتم بالله فعليه توكّلوا إن كتتم مسلمين . فقالوا على الله توكّلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ﴾ (١) إنه موقف من آمن من قوم موسى عليه السلام؛ إذ آمنوا وهم على خوف من أن يفتنهم فرعون وملؤه عن الإيمان، وذلك لعلوه في الأرض وكولهم مسرفين، ولذا لما أبدوا لموسى عليه السلام خوفهم من فتنة فرعون وقومه قال لهم ﴿ إن كتتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن

<sup>(</sup>۱) يوىس:۸۶-۸۸

كتم مسلمين ﴾ أي إن وثقتم بإيمانكم بالله عز وجل فثقوا بربكم واعتمدوا عليه وفوضوا إليه أمركم، فأجابوه بقولهم على الله وحده دونما سواه توكلنا، ودعوا رهم عز وجل أن لا يجعلهم فتنة للظالمين، أي لا يكونوا موقع ابتلاء لفرعون وقومه، وذلك بأن يسلطهم عليهم، ويرخي الله عز وجل لهم العنان بأن يتركهم يعذبونهم، وينتقمون منهم، فيظنوا ألهم إنما تسلطوا عليهم لألهم على الحق وقوم موسى على الباطل فيفتنوا بذلك (1).

وقیل معناه: لا تعذبنا بأیدي فرعون، ولا تعذبنا بعذاب من عندك فیقول قوم فرعون لو كانوا على الحق ما عذّبوا ولا سلّطنا علیهم فیفتتوا (۲).

ثم دعوا رهم عز وجل أن ينجيهم متوسلين برهته وفضله وإحسانه من القوم الكافرين، الذين كفروا الحق وجحدوه، بخلاف الداعين فإهم آمنوا به وتوكلوا على رهم.

هكذا نرى هؤلاء المؤمنين من قوم عليه السلام توسلوا بتوكلهم على رهم، وتفويضهم أمورهم إليه، واعتمادهم عليه، وثقتهم بنصره وتأييده، وتوسلوا إلى الله عز وجل برهته وفضله وإحسانه.

وهنالك موقف آخر عظيم من مواقف التوسل إلى الله تعالى برهته وفضله، ذلك هو ما كان من سليمان بن داود - عليهما السلام - حيث استعرض عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير عما لم يكن لأحد قبله ولن يكون لأحد بعده، فلما رأى ذلك الملك الكبير، وسمع كلام النملة لأخواها، وفهم مقالتها شعر بعظيم إفضال ربه عليه، ولم يستول عليه الزهو والشعور بالعظمة،

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٥/٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط في التفسير ٢/٥٥٦، وفيه أيضاً «أي لا تظهرهم علينا فيروا أنهم حير منا فيزدادوا طغياناً» وينظر: تفسير الىغوي ٣/١٦٦.

بل تواضع الله عز وجل، واستكان لربه تبارك وتعالى، وأظهر شكره وعرفانه لربه بجليل ما أنعم عليه ﴿ وقال ربِّ أُوزِعني أَن أَشكر نعمتك التي أنعمت عليِّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين ﴾ (١) إنه موقف المؤمنين المخبتين؛ حيث رأى ذلك الملك العظيم واستشعر عظمة ما أنعم به ربه عليه، فلم يكن منه ما يكون من أهل الغفلة والطغيان، إذ في مثل هذا الموقف تراهم يتعاظمون ويتيهون كبراً وغطرسة، وذلك كموقف فرعون إذ قال: ﴿ أَلْيُسْ لِي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون ﴾ (٢) إن موقف سليمان عليه السلام هو موقف عبد الله الذي عرفه حق معرفته، وخشيه حق خشيته، وعرف قدر ربه تعالى، فما كان منه إلا أن انطلق لسانه يلهج بمذا النعاء الذي ينم عن عظيم تضرعه وخشوعه، وتذلله واستكانته، وإخباته لربه جل وعلا.

وإنه ليسأل ربه أن يلهمه شكره على هذه النعم العظيمة وأن يوفقه لصالح الأعمال التي يرضاها جل وعلا ثم يسأل ربه متوسلا إليه برهمته أن يدخله في عباده الصالحين، ألا ما أعظم هذا الموقف، كأن سليمان عليه السلام وهو الرسول ابن الرسول والملك ابن الملك يرى أنه لم يصل بعد إلى مرتبة صالحي عباد الله.

(١) النمل: ١٩

## التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين من الأحياء

من التوسلات الصحيحة النافعة التوسل إلى الله عز وجل بلعاء صالحي عباد الله فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام عند ما دعا أباه إلى الإسلام والتوحيد فأصر على عقيدته الباطلة، وأبى الاستجابة لابنه، فما كان من الحليل عليه السلام إلا أن وعد أباه بأن يدعو الله عز وجل ليعفو عنه ويغفر له هذه الخطيئة الكبرى، ولو لم يعلم إبراهيم عليه السلام أن دعاءه لأبيه مشروع، وأنه وسيلة مقبولة عند الله عز وجل لما وعد أباه بالدعاء له، ولنسمع القرآن الكريم وهو يعرض علينا هذا الموقف العظيم بأسلوبه البديع ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه وهو يعرض علينا هذا الموقف العظيم بأسلوبه البديع ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان ولياً . قال أراغبُ أنت عن آلهي يا إبراهيم لن لم تنته لأرجمتك واهجرني مليا . قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حقياً . وأعتزلكم وما تدعون من دون مليا . قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حقياً . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعورتبي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا ﴾ (١) الله وأدعورتبي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا ﴾ (١) الله

ومن المواقف التي عرض فيها كتاب الله عز وجل دعاء الصالحين لغيرهم، موقف إحوة يوسف عليه السلام عند ما تبين لأبيهم خطأ ما عملوا، وندموا غاية الندم على فعلتهم تلك، طلبوا من أبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام أن يدعو الله لهم، فوعدهم بذلك، وفي هذا ما فيه من الدلالة على جواز التوسل بدعاء عباد الله المؤمنين، يقول الله عز وجل حكاية عنهم: ﴿قَالُوا الله المأومنين، يقول الله عز وجل حكاية عنهم: ﴿قَالُوا الله المأومنين، يقول الله عز وجل حكاية عنهم:

<sup>(1)</sup> مريم: ١ ٤ – ٤٨

ذنوبنا إنّاكمًا خاطئين . قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرّحيم ﴾ (الله) واصفاً إياه ويلاحظ أنه وعدهم أن يطلب لهم المغفرة من ربه عز وجل، واصفاً إياه بالغفور الرحيم، وهذا يدل على أنه سيتوسل في استغفاره لهم بماتين الصفتين

بالعقور الرحيم، وهذا يدل على الله سيتوسل في استعفاره هم مانين الصفتين العظيمتين من صفات ربنا تبارك وتعالى.

وهما يمكن أن يدرج في هذا الباب ما كان من دعاء نبي الله نوح عليه السلام لابنه الضال عند ما دعاه ليركب معهم في السفينة، فأبي ذلك، وامتنع من اعتلاء الفلك لما سبق في علم الله عز وجل من شقاوته، يقول الله جل وعلا في بيان ذلك: ﴿ وَنَادَى نُوحُ رَبّه فقال رَبّ إِنّا بِنِي مَن أُهلِي وَإِنّ وعدك الحقّ وأنت أحكم الحاكمين ﴾ (﴿ وَنَادَى نُوحُ رَبّه فقال رَبّ الله تعالى: ﴿ وَنَادَى نُوحُ رَبّه فقال رَبّ ﴾ إنك وعنتني أن تنجيني من الغرق والهلاك وأهلي، وقد هلك ابني ﴿ وَإِنّ وعدك الحق ﴾ الذي لا خلف فيه ﴿ وأنت أحكم الحاكمين ﴾ بالحق، فاحكم لي، وعدك الحق ، ها وعدتنى، من أن تنجى لي أهلى، وترجع ابنى» ((﴿ وَقَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلّهُ

وهذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل دلت عليه السنة أيضاً، فقد روى مسلم عن صفوان بن عبد الله - وكانت تحته الدرداء - قال: ((قلمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم، قالت: فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي كان يقول: (ردعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)، قال: فخرجت على السوق،

<sup>(1)</sup> يوسف: ۹۸-۹۷

<sup>(2)</sup> هود:ه٤

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٤٩/١٢

(۱) صحیح مسلم ۸٦/۸

#### الخاعة

وبعد: فقد دعا كتاب الله عز وجل المؤمنين إلى التوسل بربهم، والتقرب إليه بما يحبه منهم، وذلك مما شرعه لهم في كتابه أو على لسان رسوله الله بما يكون بعمل يقدمه المرء، وكسب يحصل عليه بجهده.

أمّا العاجزون الكسالى فإهُم يريدون الوصول إلى النتائج بدون المقدمات التي توصلهم إليها، فتراهم يتوسلون بأعمال غيرهم، وبجاه سواهم، وبحق لا يملكون منه شيئاً، ألا ما أعجب حال هؤلاء! وحقيق بمن هذا حاله أن لا يجاب إلى طلبه، وأن لا يصل إلى مراده؛ إذ أراد أن يدخل البيوت من غير أبواها.

وقد تبين خلال هذا البحث أن التوسل إنما يكون بأمور شرعها الله عز وجل، ودلت عليها سنة رسول الله فلا وذلك بعمل صالح يقدمه المتوسل، وكذا التوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته العليا، ومن ذلك التوسل إلى الله عز وجل بفضله ورهته، وإحسانه إلى خلقه، وكذلك التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الأحياء الصالحين من المؤمنين.

فهذه أبواب التوسل الشرعي الصحيح، وما سواها مزالق قد ينتهي بالإنسان إلى عبادة غير الله عز وجل، والطمع والرجاء في المخلوق، كما حدث من قوم نوح عليه السلام.

نسأل الله العظيم، رب العرش الكريم أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يسدد على طريق الحق خطانا بمته وكرمه وإحسانه؛ فإنه أعظم مسؤول، وهو نعم الجيب.

والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً.

### المصادر والمراجع

- 1- بدائع الفوائد: الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ، مطبعة الفجالة، القاهرة.
  - ٧- التحرير والتنوير: طبعة الدار التونسية للنشر ١٩٨٤م.
    - ٣- تفسير أبي السعود: الطبعة المصرية، ١٣٤٧ه...
      - ٤- تفسير ابن كثير: طبعة عيسى الحلبي.
  - ٥- تفسير الطبري: طبعة مصطفى الحلبي ١٣٧٣هـ، الثانية.
  - ٦- سنن أبي داود: الطبعة الأولى، مصطفى الحلبي، ١٣٧١ه...
    - ٧- سنن الترمذي: طبعة مصطفى الحلبي، الأولى ١٣٨٧هـ.
- ٨- سنن النسائي: الطبعة الأولى، ١٣٨٣، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة.
  - ٩- سيرة ابن هشام: طبعة ١٣٧٥هـ، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة.
    - · ١ السيرة النبوية: لابن كثير، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة.
      - 11 صحيح البخاري: الطبعة الأميرية، ١٣١٣ه...
    - ١٢ صحيح مسلم: طبعة دار الطباعة، ١٣٢٩هـ، القاهرة.
- ١٣ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلبي، تحقيق: د. محمد التونجي، الطبعة الأولى ١٦٤هـ، عالم الكتب، بيروت.
  - ١٤ فتح الباري: طبعة ١٣٨٠، المطبعة السلفية بالقاهرة.
  - ١٥ الفتوحات الإلهية: لسلمان الجمل، طبعة ١٢٨٢هـ، بولاق، القاهرة.
    - ١٦- القاموس المحيط: للفيروز آبادي، طبعة المطبعة الحسينية.
- ۱۷- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور، طبعة ۱۳۸۸هـ، دار صادر، ودار بيروت.
- ١٨ مختار الصحاح: للرازي، ترتيب محمود خاطر، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- 19 المستدرك: للحاكم، دار المعرفة، بيروت.
- ٢ مسند الإمام أحمد: المكتب الإسلامي، دار صادر.
- ٢١ مسند الإمام أحمد: تحقيق جماعة من طلاب العلم، وطبع على نفقة خادم
  ١-لحرمين الشريفين.
- ٢٢ معجم ألفاظ القرآن الكريم: الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  - ٣٣- معجم البلدان: ياقوت الحموي، طبعة ١٣٧٦هـ.، دار صادر بيروت.
    - ٢٤- المعجم الوسيط: دار اللعوة، تركيا.
- ٢٥ المفردات في غريب القرآن: للحسن بن محمد الراغب الأصفهاني، طبعة
  ١٩٧٠م، المطبعة الفنية الحديثة.
- ٢٦ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لعلي بن أحمد الواحدي، الطبعة الأولى،
  ٢١هــ، دار الكتب العلمية، بيروت.

## التَّوَسُّل فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ – د. طَلاَلُ بْنُ مُصْطَفَى عرقسُوس

# فهرس الموضوعات

| 17  | المقدمة                                |
|-----|----------------------------------------|
| 10  | غهيد                                   |
| Y • | معنى التوسل                            |
| YY  | ما في سورة الفاتحة من توسلات           |
| Y £ | التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح |
| Yo  | توسل الصحابة رضوان الله عليهم          |
| Yo  | توسل الحواريين                         |
| Y7  | توسل أولي الألباب                      |
| ۲۸  | التوسل الذي أمر به رسول الله ﷺ         |
| ٣٨  | التوسل بالصلاة وبقراءة القرآن الكريم . |
| ۲۸  | توسل كليم الله موسى عليه السلام        |
| Y9  | التوسل بير الوالدين                    |
| ٣٠  | التوسل بالصبر                          |
|     | التوسل بالجهاد في سبيل الله            |
| ٣٤  | التوسل بالتوبة                         |
| ٣٤  | توسل آدم وحواء عليهما السلام           |
| ٣٥  | توسل إبراهيم عليه السلام               |
|     | توسل أصحاب الكهف                       |
| ٤١  | التوسل بالأسماء والصفات                |
| ٤١  | توسل موسى عليه السلام                  |
| ٤٣  | توسل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .  |
|     |                                        |

#### مجلَّة الجامعة الإسلاميَّة – العدد ١٢٤

| توسل أيوب عليه السلام                                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| توسل يونس عليه السلام                                              |
| توسل زكريا عليه السلام                                             |
| توسل من جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم                           |
| توسل إبراهيم عليه السلام                                           |
| توسل عباد الرحمن                                                   |
| توسل المؤمنين يوم القيامة                                          |
| التوسل إلى الله تعالى بذكر نعمه تعالى وشكره عليها، والتوسل بولايته |
| لعبده:                                                             |
| التوسل برحمة الله وفضله                                            |
| التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين من الأحياء                   |
| الحاتمة المحاتمة                                                   |
| المصادر والمراجع                                                   |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات والمستقلم                             |